## « شهر الله المحرّم وعاشوراء »

# محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣ هـ الحمادي المؤول الموس الحنط المؤول المام في ١٤٤٣ هـ المؤول المام في المام في

الحُمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى ؛ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ، وَوَفَّقَ الْعِبَادَ لِلْهُدَى ، اللهِ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَلَّ وَمِنْهُمْ مَنِ اهْتَدَى ، خَمْدُهُ عَلَى نِعَمِهِ وَآلَائِهِ ، وَنَشْكُرُهُ عَلَى فَضْلِهِ ﴿ وَالسَّرُ عَلَى فَضْلِهِ ﴾ وَإِحْسَانِهِ ، فَالْخَيْرُ مِنْه وَالشَّرُ لَيْسَ إلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ ﴾ وَإِحْسَانِهِ ، فَالْخَيْرُ مِنْه وَالشَّرُ لَيْسَ إلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ ﴾ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وِسِلَّمَ ﴾ تَسْلِيماً كَثِيراً .

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: لَقَدْ جَعَلَ اللهُ الزَّمَانَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اللهُ وَالْأَرْضَ ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؛ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ وَهِيَ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، اللهُ وَالْأَرْضَ ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؛ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ وَهِيَ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، اللهُ وَالْمُحَرَّمُ، وَشَهْرٌ مُفْرَدٌ وَهُوَ : رَجَبُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

فَهَذِهِ الشُّهُورُ الْأَرْبَعَةُ مُحْتَرَمَاتُ مُعَظَّمَاتُ فِي الجُمَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، حَصَّهُنَّ اللهُ تَعَالَى اللهُ النَّا فِي إِلنَّهُي عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فِيهِنَّ، فَقَالَ -جَلَّ وَعَلَا-: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا ﴿ إِلنَّهُي عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فِيهِنَّ، فَقَالَ -جَلَّ وَعَلَا-: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا ﴿ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذَلِكَ الدِينُ ﴿ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذَلِكَ الدِينُ ﴾ القييمُ وَاللهُ اللهُ يَنْ اللهُ اللهُ

لَّ فَنَهَانَا رَبُّنَا تَعَالَى أَنْ نَظْلِمَ فِيهِنَّ أَنْفُسَنَا، وَالنَّهْيُ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ يَشْمَلُ جَمِيعَ لَا الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ!

لَكِنَّ لِهَذِهِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ خُصُوصِيَّةً؛ يَكُونُ ظُلْمُ النَّفْسِ فِيهَا أَشَدَّ، وَلِذَلِكَ نَهَى اللهُ لَاللهُ عَنِ الظُّلْمِ فِيهَا جُصُوصِهَا، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، اللهُ عَنِ الظُّلْمِ فِيهَا جُحُرُمٌ، قَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ اللهُ اللهُ عَنْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»

[رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ]

# « شهر الله المحرّم وعاشوراء »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/١/٢٥٥هـ

وَمِنْ حِكْمَتِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَنْ جَعَلَ فَاتِحَةَ العَامِ الهِجْرِيِّ شَهْرًا عَظِيمًا مُبَارَكًا الْ وَمِنْ حِكْمَتِهِ اللهِ الْمُحَرَّمِ ، أَحَدُ الأَشْهُرِ الحُرُمِ ؛ وَالَّذِي فِيهِ مُنَاسَبَةٌ عَظِيمَةٌ يَوْمَ أَنْ نَجَّى الْ هُو شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ ، أَحَدُ الأَشْهُرِ الحُرُمِ ؛ وَالَّذِي فِيهِ مُنَاسَبَةٌ عَظِيمَةٌ يَوْمَ أَنْ نَجَّى الْ اللهِ اللهُ مُوسَى حَلَيْهِ السَّلَامُ - دَعَا فِرْعَوْنَ إِلَى اللهِ اللهُ مُوسَى حَلَيْهِ السَّلَامُ - دَعَا فِرْعَونَ إِلَى اللهِ عَبَادَةِ اللهِ، فَاسْتَكْبَرَ وَأَبَى وَقَالَ: ( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى )

مُّمُّ اسْتَطَالَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْأَذَى، فَحَرَجَ بِهِمْ مُوسَى يَسِيرُ بِأَمْرِ اللهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ فَوْعَوْنُ وَوَجَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ غَادَرُوا بِلَادَهُ، اغْتَاظَ لِذَلِكَ، فَحَشَرَ جُمُوعَهُ وَأَجْنَادَهُ، فَوَصَلَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ: هُفَلَمَّا تَرَاءَى فَخَرَجَ بِهِمْ وَيُبِيدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَوَصَلَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ: هُفَلَمَّا تَرَاءَى لَا لِيَسْتَأْصِلَهُمْ وَيُبِيدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَوَصَلَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ: هُفَلَمَّا تَرَاءَى لَا لِيَسْتَأْصِلَهُمْ وَيُبِيدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَوَصَلَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ: هُفَلَمَّا تَرَاءَى لَا لَيَسْتَأْصِلَهُمْ وَيُبِيدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَوَصَلَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ: هُفَلَمَّا تَرَاءَى لَا اللَّهُمْ وَيُبِيدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَوَصَلَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ: هُفَلَمَّا تَرَاءَى لَا اللَّهُمْ اللَّهُ وَيُعِيدُ اللَّهُ وَيُعِيدُ وَالْمُعُمْ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ وَ إِللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُوسَى إِجَابَةَ ذِي الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ: هُوَالَ كَلَّامِ إِنَّ لَكُومُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا كَلَّامِ إِنَّ لَكُومُ وَوَاءَهُمُ وَلَا كَلَّامِهُمْ أَوسَى إِجَابَةَ ذِي الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ: هُوَالَ كَلَّامِ إِنَّ الْمُعُومُ وَا عَنْ مَنْ وَلَوْلَ كَلَامِ إِلَى اللْمَالَةُ وَى الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ: هُوَالَ كَلَّامِ إِنَّ اللْمَلَاءِ وَلَا عَلَى كَلَّامِ الللَّهُ وَلَا كَلَّامِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَلَهُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى كَلَامِ الللْعَلَاءِ وَالْمَعْلَاءِ وَلَوْلَ كَلَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى كَلَّامِ الللْعَلَاءِ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَى كَلَامِ اللللْعَلَاءِ وَلَا عَلَى كَلَّهُ وَلَا مُعْلِينَ وَلَا الللْعَلَاءِ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الللْعَلَاءُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا الللْعَلَاءُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْعَلَاءُ وَلَا اللْعَلَاءُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعَاءُ اللْعَلَاءُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُولَ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا وَصَلُوا الْبَحْرَ وَهُوَ الْبَحْرُ الْأَحْمَرُ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ مُوسَى –عليه السلام–: ﴿ أَنِ ا اضْرِب بِتَعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ [الشعراء: ٦٣]، فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا بِعَدَدِ الْأَسْبَاطِ، فَصَارَ الْمَاءُ بَيْنَ الطُّرُقِ كَالْجِبَالِ، وَصَارَ الطَّرِيقُ يَبَسًا، فَسَلَكَهُ مُوسَى وَقَوْمُهُ لَا يَخَافُ دَرَكًا مِنْ فِرْعَوْنَ وَلَا يَخْشَى غَرَقًا.

فَلَمَّا تَكَامَلَ مُوسَى وَقَوْمُهُ حَارِجِينَ، إِذَا بِفِرْعَوْنَ بِجُنُودِهِ قَدْ دَخَلُوا أَجْمَعِينَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى الْبَحْرِ فَانْطَبَقَ فَصَارَتْ أَجْسَادُهُمْ لِلْغَرَقِ وَأَرْوَاحُهُمْ لِلنَّارِ وَالْحَرَقِ.

﴾ فَانْظُرُوا كَيْفَ نَصَرَ اللهُ مَنْ نَصَرَهُ وَاتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ النَّصْرُ مِنْ كَثْرَقِهِم وَلَا ﴾ كَانَ هَذَا النَّصْرُ يَدُورُ لَهُمْ فِي خِيَالٍ، وَلَا يَخْطُرُ لَهُمْ عَلَى بَالٍ، وَلَكِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَ وَهُوَ ﴾ كَانَ هَذَا النَّصْرُ اللهُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]

# « شهرالله المحرّم وعاشوراء »

#### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٨/

ا فَهَذِهِ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِآلِهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: اللهُ هَوْنُ وَشِنْ عِشْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِشْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلَ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ وَرَغَّبَ فِي صِيَامِهِ كَمَا وَقَدْ بَيَّنَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلَ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ وَرَغَّبَ فِي صِيَامِهِ كَمَا وَقَدْ بَيَّنَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلَ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ وَرَغَّبَ فِي صِيَامِهِ كَمَا وَقَدْ بَيَّنَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلَ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ وَرَغَّبَ فِي صِيَامِهِ كَمَا وَقَدْ بَيَّنَ النَّيْ عُرَادِيثَ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ–، أَنَّ وَلَهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ﴿ رَسُولَ اللهِ حَسَلَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ﴿ رَسُولَ اللهِ حَسَلَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ﴿ رَسُولَ اللهِ حَسَلَمَ عَنْ عَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ﴿ رَسُولُ اللهِ حَسَلَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ﴿ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ﴿ وَسَلَّمَ اللهَ عَنْ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ﴿ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلَمَ عَنْ عَنْ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لَّ وَلَفْظُهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِيّ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَلَّ اللَّهِ أَنْ لَلَّهُ أَنْ لَكُ فَرِّ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

﴾ وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ», مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا–: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ﴾ ﴾ اللهُ عَلَيْهِ وِآلِهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ».

﴿ وَصِيامُ يَوْمِ عَاشُورَاءِ عَلَى مَرَاتِبٍ مِنْهَا:

صِيَامُهُ مَعَ يَوْمٍ قَبْلَهُ فَقَطْ، أَوْ صِيَامُهُ مَعَ يَوْمٍ بَعْدَهُ فَقَطْ؛ لِتَحْقِيقِ مُخَالَفَةِ اليَهُودِ.

أَوْ صِيَامُهُ مَعَ يَوْمٍ قَبْلَهُ وَيَوْمٍ بَعْدَهُ ، أَوْ صِيَامُهُ وَحْدَهُ؛ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْبَةً نَصُوُحاً تَمْحُو كِمَا ذُنُوبَنَا ، وَتَسْتُرُ كِمَا عُيُوبَنَا وَتَهْدِينَا كِمَا سُبُلَ

الرَّشَادِ ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ؛ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛

فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللهُ اللهُولِمُ اللهُ ا

## « شهر الله المحرّم وعاشوراء »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٨

ا أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وِاعْلَمُوا أَنَّ الطَّوَائِفَ اِخْتَلَفَتِ فِي نَظْرَتِهِمْ الْإِ لِيَوْمِ عَاشُورَاء: فَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظِّمَهُ وَيَجْعَلَهُ عِيدًا، يَلْبَسُونَ فِيهِ أَجْمَلَ الثِّيَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ الْ ﴿ يَتَّخِذُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مَأْتَمًا وَحُزْنًا؛ لِكَوْنِ الحُسَيْنِ يَنِ عَلِيّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قُتِلَ ﴿ ﴿ فِيهِ، فَيَجْعَلُونَهُ مَأْتَمًا وَعَوِيلًا وَنِيَاحَةً وَلَطْمًا لِلصُّدُورِ ، وَضَرْباً بِالسُّيُوفِ عَلَى الرُّؤُوسِ ﴿ ، وَإِسَالَةٍ لِلدِّمَاءِ ، وَوَضْعًا لِلسَّلَاسِلِ فِي الأَعْنَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْرَحُ بِذَلِكَ اليَوْمَ شَمَاتَةً يِقَتْلِ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَهَدَى اللهُ ﴿ أَهْلَ السُّنَّةِ وِالْجَمَاعَةِ لِلحَقِّ، فَصَامُوا ذَلِكَ اليَوْمَ اقْتِدَاءً بِنَبِيِّهِمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – وَلَمْ يَصْحَبُوا ذَلِكَ بِنَوْعِ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانَ ؛ ﴿ لل كَالتَّهْنِئَةِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ ، أَوْ بِدُخُولِ الْعَامِ الْهِجْرِيِّ الْجَدِيدِ ، أَوْ تَخْصِيصِ دُعَاءٍ لِيَوْمِ لَلْ عَاشُورَاءَ هُوَ دُعَاءٌ مُخْتَرَعٌ مَصْنُوعٌ ، وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ, ﴿ ﴿ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَامَّةَ سَنَتِهِ –يَعْنِي: بَقيَّةَ سَنَتِهِ–؛ فَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ ﴿ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ, بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَمِنَ الْبِدَعِ : مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الاِكْتِحَالِ وَالِاخْتِضَابِ وَالِاغْتِسَالِ فِيهِ ؛ فَاتَّقُوا اللهَ – ﴿ عِبَادَ اللهِ – وَاحْتَسِبُوا فِي اِسْتِغْلَالِ مَوَاسِمِ الخَيْرِ وَأَيَّامِهَا وَالَّتِي مِنْهَا هَذَا اليَوْمُ العَظِيمُ ۗ ﴿ بِصِيَامِهِ رَجَاءَ أَنْ تَشْمَلَكُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَمَغْفِرَتُهُ ؛ هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً ﴿ ﴿ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا » رَوَاهُ مُسْلِم.